مرأتك التخمز التجيب جيِّر التَو تَن يَلُ الْكِنتِ مِنَ اللَّهِ الْعَن بِيزِ الْحَدِيم اللَّهِ الْعَن بِيزِ الْحَدِيم الله مَا خَلَقُنَا أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِيِّ وَأَجَل مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ فُ لَ آرَآئِيتُم مَّا تَنَدُّعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُّولِ فِي مَاذَا حَدِ لَقُواْ مِنَ أَلَازُضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي إِللَّهَ مَاوَاتِ إينوُ في بحك مَن قَبل هَن آوَ اَ خَارَة مِن عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينَ ١٥ وَمَنَ أَضَالُ مِتَنَ يَدُعُواْ مِن دُون إِنتُهِ مَن لَا يَسْتَهِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَنْفِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَ اسَ كَانُواْ لَمَكُمُّو أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمْ كِفْنِينٌ ۞ وَإِذَا نُتُنِّلِي عَلَيْهِمُ وَ ءَايَكُنُّنَا بَيِّنَكِ فَكَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَاجَآءَ هُمُ هَاذَا سِحُ يُرُشِّينِ ﴾ آمر يَقُولُونَ إَفْ تَبِيكُ قُلِ إِنِ إِفْ تَرَيُّتُهُ وَ فَلَا تَكَلِّكُونَ لے مِنَ أَلَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَامِهِ عَا تُفْيضُونَ فِيهِ كُفِي بِهِ عَ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ أَلْغَ غُورُ الرَّحِيدُ مُ اللهِ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ أَلرُّسُلِ وَمَآ أَدُّ رِبِ مَا يُفْعَلُ يِهِ وَلَا بِكُورٌ إِنَ آتَ بِعُ إِلَّهُ مَا يُوجِي ۚ إِلَى ۗ وَمَا أَنَا إِلَّا نَاذِينُ مُّنْ مِنْ عَنْ إِنَّ قُلَ آرَيْتُ مُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكُفَرُتُ مُ به و وَنْنَهُ لَدُ نَسْنَا هِ لُهُ مِّنَ سَنِهُ إِلسَّرَآءِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْنُهُ وَ إِنَّ أَمَّلَهُ لَا يَهُدِ اللَّهِ وَقَالَ أَلْذِبِنَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَبْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرْ يَهُنَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَ آإِفَكُ قَدِيثُمُّ ١ وَمِن قَبُلِهِ عَكُنْكُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كَ نَنْكُ مُّصَدِّ فُي لِسَانًا عَرَبِيًا لِنَتُنذِرَ أَلَذِينَ ظَاكُمُواْ وَيُشَرِي لِلْحُيِّسِ نِينَ ١٠ إِنَّ أَلَدِينَ فَا لُواْ رَبَّنَا أَلَّهُ ثُمَّ آسَتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ نُونٌ ١٠ أَوْلَيْكَ أَصْحَبْ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً عِمَا كَانُوا بَعْمَلُونٌ ٥